ألف حكاية وحكاية (٢١)

# قتلتنی یا شیطان

وحكايات أخرى يرويها

يعقوب الشارونى



رسوم **عبد الرحمن بكر** 

مكتبة مصر

# لماذا بكى التمساح ؟

تقولُ الحكاياتُ إِنْ عَنزِتَيْنِ ذَهبتا للشربِ من ماء النهرِ ، فأمسك التمساحُ بواحدةٍ منهما ، والتهمها . وفي الوقتِ الذي انطلقَتْ فيه العنزةُ الأخرى تجرى للنجاةِ بحياتِها ، بدأت دموغُ التمساحِ تتساقطُ . وشاهدَتُ زرافةٌ التمساحَ يبكى ، فقالَتْ تُؤنّبُهُ : « يجبُ أن تظلُّ تبكى تعبيرًا عن الندمِ ، من أجلِ كل الأخطاءِ التي ترتكبُها في حق سكان الغابةِ » .

هنا قال التمساحُ: « بل أنا أبكى لأننى لم أستطع الإمساكَ بالعنزةِ الثانيةِ » !

قالَتِ الزرافةُ وهي تبتعدُ مسرعةُ : « صدقَ مَنْ قالوا عن الدموعِ غير الصادقةِ ، إنها دموعُ التماسيح » !!





### نوبة غضب

« روبرت لويس ستيفنسن » هو مؤلف رواية « دكتور جيكل ومستر هايد » ورواية « جزيرة الكنز » . وهو إنجليزى ، تنزوَّجَ أمريكيةً أخلصَتُ له كلَّ الإخلاص .

وفى اليومِ الأولِ الذى أخذُها فيه لتتعرَّفَ على أسرتِهِ بعد أن ترَّوجَها ، جلسَتْ على العَشاءِ مع واللهِ ، وكان الطعامُ ممتازًا ، لكنَّ الوالدَ غَضِبَ ، لأنه وجدَ اللحمَ قد نضحَ أكثرَ مما يجبُ ، فصاح يؤنّبُ الخادماتِ في ثورةٍ شديدةٍ ، حتى جعلهن يرتجفن من شدةِ الخوفِ .

عندنذٍ وقفَتُ زُوجةُ ابنِهِ وقد شحّبَ وجهُها ، فقد كان الظلمُ أكثرَ ما يُثيرُ غضبَها . وقالَتُ وهي تُجاهِدُ لكي تحافظَ على هدوءِ صوتِها : « إنك تقسو على هؤلاءِ النساءِ المسكيناتِ المخلصاتِ لغيرِ سببٍ مفهوم !! »

ثم انحدرَت دمعة كبيرة من عينيها

وامتلأ الشيخُ بالدهشةِ ، ونظر إليها مُعجبًا ، وقالَ وهو يضحكُ: «اجلسى يا ابنتى .. إنك حقًّا كالجمرةِ المشتعلةِ تحتَ الرمادِ !!» ومنذ ذلك الوقتِ ، سادَ السلامُ ، وصار الرجلُ يحرِصُ جدًّا على أن يسيطرَ على نوباتِ غضبهِ .



# صياح الدِّيك

تُوكَ فَلاَّحٌ حِمَارَهُ فَى حَقَـلِ بَجُوارِ اِحَـدَى الْغَابِـاتِ . وكَـانَ مَـعُ الحَمَارِ دَيْكُ يَلْتَقَطُّ طَعَامَهُ مَن بِقَايَا الحَصَادِ حَوْلَ الحَمَارِ .

وَفَجَاةُ اقْتَرَبَ مِنَ الْمُكَانُ أَسَدُّ جَوَعَانُ ، وَكَانَ مُوشَكًا عَلَى أَنْ يَفَتُوسَ الْحَمَارَ . عندنه مُ صَاحَ الدِّيكُ صَيْحةً عَالِمةً . ولمَّا كَانَتِ الْأَسُودُ تَنزَعَجُ عَادةً مِنْ صَيَاحِ الدِّيكِ ، فقد هرب الأسدُ مسرعًا .

أحسَّ الحمارُ بفزع الأسدِ وفرارِه ، فظنَّ أنَّ الأسدَ يخافُ منه . فاستجمعَ شجاعتَهُ ، وانطلقَ وراءَهُ ليُقاتِلَهُ .

لكنُّ بعد مسافةٍ قليلةٍ ، عادَ إليه الأسدُ ، وأمُسَكَ به ، وقضَى عليه . شاهدَ الدِّيكُ ما حدثَ ، فقالَ لنفسِهِ :

« مَا هَلُكَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِه » .





#### جواب واحد

جاءَ إلى البلدةِ التي يقيم فيها جحا عالمٌ كبيرٌ ، وسألَ أهلَ البلدةِ : « من أكثرُ الناس علمًا عندكم ؟ »

فقالوا له : « جحا » .

وأرشدوه إلى بيتِهِ .

فلما جلس مع جحا ، قال له :

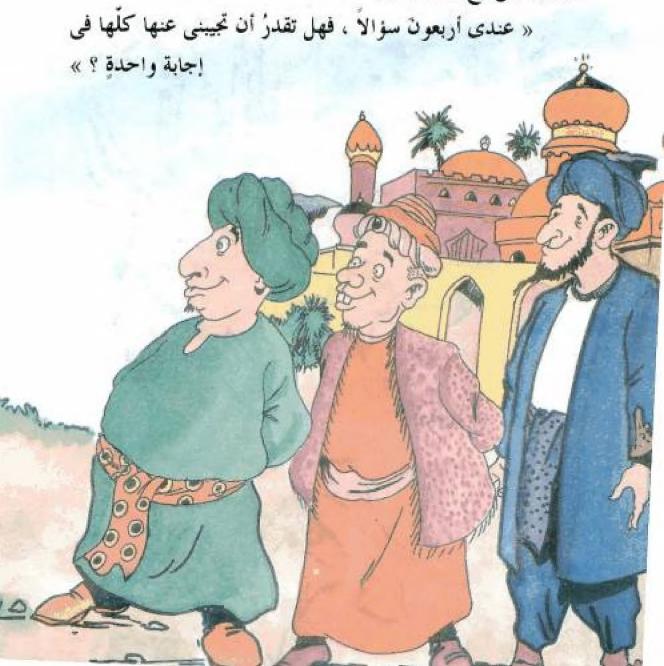

فقالَ جحا « نعم . . اسألُ ما شِئْتَ » . فذكر العالمُ أسئلتُهُ الأربعينَ ، فقال له جحا :

« هل تريدُ إجابةً واحدةً عنها ؟! »

فقالَ العالمُ : « نعم .. هذا شرطي الأساسيُّ »

« الأمرُ سهلٌ ، وإجابتي الواحدةُ هي أنني : لا أعرفُ !! »



## قتلتنی یا شیطان

قالَ شيخٌ كبيرٌ لرجل يعصى اللَّه : « لماذا لا تصلَّى ، ولا تصومُ ، ولا تؤدى ما فرضَهُ اللَّهُ عليك ؟ »

قال الرجلُ : « ولماذا أفعلُ هـذا كلَّـهُ وأنا أعـرفُ ثـلاثُ كلماتٍ ، إذا قُلْتُها عند موتى ، غفرَ اللَّهُ لى ؟! »

قالَ الشيخُ : « ما هذه الكلماتُ الثلاثُ ؟ »

قال الرجلُ : « هي : مولاى .. اغْفُ عنَّى ! »

فتركه الشيخ يائسًا منه ، ومضَى .

وذات يوم ، خرج الرجلُ العاصى راكبًا جوادَهُ ، وعبر على قنطرةٍ فوق نهرِ عميقٍ . وأثناءَ عبوره ، شاهدَ الجوادُ منظرًا أفزعَهُ ، فانطلقَ يجرى مسرعًا ، فسقطَ الرجلُ من فوقِ ظهرهِ في ماء النهر .

وَفَى هذه اللحظّةِ ، لم يتذكّرِ الرجلُ وهو يغرَقُ إلا ثـلاثَ كلماتٍ قالَها يسُبُّ بها الجوادَ ، وهي : « قتلْتَني يا شيطانُ ! »



# بريد الشَّيطان !!

تحكى كتب العرب ، أن رجلا ذهب إلى عالم مشهور من رجال الفقه والأدب ، وقال له :

« إِنَّ فَلَانًا شِتَمَكَ » .

وبسرعة أجابَهُ العالِمُ الكبيرُ :

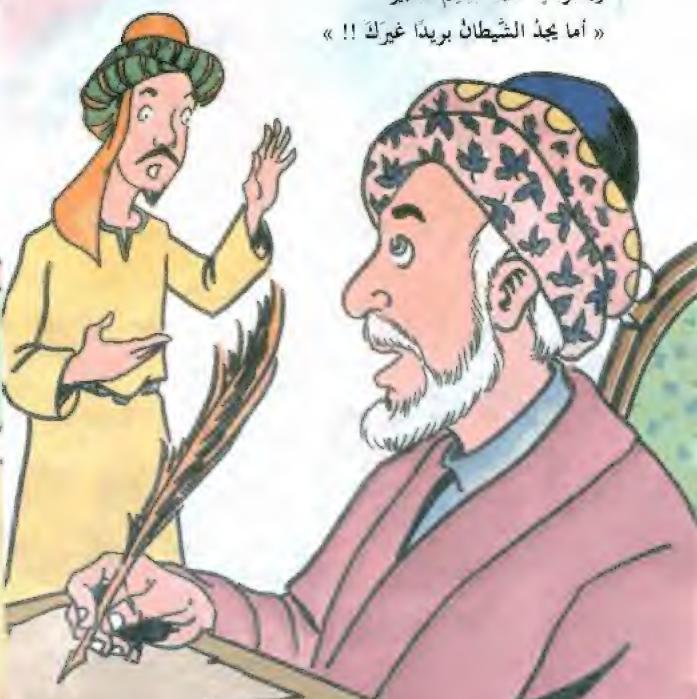

#### حساب عسير

ذات يوم ، جماء إلى المدينة المنوَّرةِ وفكُ من أهمالى مدينةِ حمص بسوريا . ولما استراحوا من شفرِهم الطويــلِ ، ذهبــوا لمقابلـةِ أمــيرِ المؤمنين عمرُ بن الخطابِ رضى الله عنه .

رحَّبَ عمرُ بالوفدِ ، وسألهم عن أحوالِهم ، وعن حاكمِ مدينتِهم، فقالوا له :

«إنه خيرُ حاكم يا أمير المؤمنين ، لولا أنه بنى لنفسيه دارًا فخمة » غضب عمرُ ، وفى الحالِ أرسلَ مندوبًا عنه إلى حمص ، وقالَ له : « إذهبُ وأحضِرِ الحاكم ، بعد أن تنزِعَ أبوابَ قصرِهِ الذي بناهُ » . ولما وصلَ حاكمُ حمص إلى المدينةِ المنورةِ ، وطلبَ لقاءَ عمر ، لم يأذن له بلقائِهِ ثلاثة أيامٍ . وفي اليومِ الرابع ، قابلَهُ عمرُ في المكانِ الذي تعيشُ فيه إبلُ الصدقةِ وأغنامُها ، ثم أمرة أن يلبَسَ ملابسَ الرعاةِ ، وأن يرعَى الإبلَ والغنم .

وبعدَ أيام ، استدعاهُ عمرُ ، وقالَ له :

« الآن ارجِعُ إلى عملِكَ فى حمص ، ولا تحاولُ أن تتميَّزَ عن الناسِ أو تستعلِى عليهم ، فما أرسلْتُكَ حاكمًا لتبنِى لنفسِكَ قصرًا من مال الشَّعبِ . إنما أرسلُتُكَ لترعَى مصالحهم بالحقِّ والعدل » .

## في الثالثة صباحًا!!

حكى مهندس من أصدقائي ، قال :

كنتُ أعملُ في أسوانَ . وذات مرةٍ ، دقَّ جرسُ التليفونِ بعدَ منتصفِ الليلِ دقاتٍ متواصلةً ، فاستيقظتُ منزعجًا ، ورفعَّـتُ السماعةَ .

كانَتْ مكالمةً من مسافةٍ بعيدةٍ .

وسمعتُ صوتَ أمَّى تقولُ :

« هذا أنتَ يا بُنَيَّ ؟ » 🌯

قلت في اضطراب :

« أمّى .. ماذا حدث ؟! »

فسمعْتُها تضحكُ وتقولُ :

« لا شيءَ .. اليومُ يومُ عيدِ ميلادِكَ . كلُّ سنةٍ وأنتَ طيبُ » وزالَ اضطرابي ، وقد تذكُّرُتُ أنني أكملُتُ الثلاثينَ ، لكنَّ أثرَ الانزعاج كانَ مسيطرًا عليَّ ، فقلتُ :

« لقدَ انزعجُتُ جدًّا عندَ ما وجدُتُ مَــنُ يوقظُنــى بــالتليفونِ فــى الثالثة صباحًا ! »

أجابَت أمِّي في صوتِها المرح:

« لقد أيقظَّتنى من فراشي في الثالثة صباحًا في مثل هذا اليوم منذُ ثلاثينَ سنةً ، وقد وجدّت الليلةَ أن هذا الوقت مناسبٌ لردّ الجميل!! »



# قنطرة تهتز

تصادقَ أرنبٌ مع فيلٍ ، وذاتَ صباحٍ خرجا يتمشيانِ ، وقادَهما الطريقُ إلى عبورِ قنطرةٍ صغيرةٍ فوقَ أحدِ الأنهار .

وبعدَ عبورِ القنطرةِ ، التفتَ الأرنبُ إلى الفيلِ ، وقال في إعجابٍ شديدِ بنفسِه :

« أرايت كيف كانتِ القنطرةُ تهتزُ تحت أقدامِنا ؟! »

